Journal: El watan date: 05 Aout 2012 page:08

#### GARE ROUTIÈRE DE MÉDÉA

# Y a-t-il un taxi pour Blida?



Les habitants des différentes communes du Titteri souffrent le martyre pou rrejoindre leurs pénates

Des taxis clandestins longent les pourtours sud de la gare routière du centre-ville de Médéa. Du point de vue "look", nulle différence avec les taxis réglementaires. A la criée, ils appellent : "Blida! Blida!", mais dès que vous vous en approchez, ils vous lâchent sec : "C'est 200 DA la place".

Par mauvais temps, ou à l'occasion surtout d'une fête religieuse, la navette sur un parcours de 45 minutes peut aller du simple au double. La question que tous les usagers se posent est : où sont passés les taxis réglementaires? «De 70 DA pour les taxis réglementaires à 200 DA dans le cas de ces clandestins réglementés, quand le déplacement devient une corvée au quotidien, la facture devient quand même très saléa pour un fonctionnaire qui n'a que son salaire mensuel», déplore un fonctionnaire, qui affirme que la navette érode douloureusement son salaire.

«Les taxis officiels, vous ne les trouvez que très tôt la matinée et en nombre très insuffisant. Sinon, à longueur de journée et même très tôt la matinée ou à la tombée de la nuit il n'v a que les clandestins qui rôdent comme des vautours autour d'une personne ou une famille pressée, surtout à la tombée de la nuit», confirme un père de famille en train de faire le pied de grue pour payer moins cher. Le secteur du transport souffre de longue date, dans cette vaste wilaya du Titteri, de dysfonctionnements très graves.

Au-delà du fait que le nombre de taxis clandestins est dix fois plus important que celui des taxis réglementaires, il y a aussi le problème du manque de couverture des zones rurales. A partir du centre-ville de Médéa et à la tombée de la nuit, avant même le coucher du soleil, la desserte des différentes communes du Titteri devient très difficile.

La gare routière est, à ces heures-là (cela dépendra de la saison 19h en été et 17h en hiver), presque déserte, hormis des clandestins qui peuvent vous faire payer une navette de dix kilomètres à 300 DA et, quand la nuit tombe, l'offre peut doubler pour la même distance. Vers Ouamri, Ouzera, Ouled Brahim ou encore Tizi El Mahdi, distantes respectivement de 15 km, 10 km, 20 km et 23 km, la course peut vous coûter jusqu'à 1000 DA par personne. En bus, cela ne dépasse pas les 40 DA.

Cette situation pénalise, surtout en hiver. les personnes qui travaillent loin de chez eux et qui sont ainsi obligées de revenir un peu tard. «Même si à partir du centre-ville vous pouvez tomber miraculeusement sur le dernier bus sur le point de quitter la gare routière, vous êtes obligé de continuer à pied pour atteindre les bourgades isolées relevant de votre commune. La même course vous la faite très tôt la matinée pour revenir au centre-ville de votre commune et reprendre ainsi le bus», affirme un habitant des Béni Aïch (6 km d'Ouzera).

N'oublions pas que durant les week-ends, il est toujours difficile de revenir à partir de Blida sur Médéa. Il faut avoir l'allure athlétique et l'agilité d'un acrobate pour accéder à un bus reliant les deux villes.

Les débuts de semaine, c'est le contraire, où c'est plutôt au niveau de la gare routière de Médéa que les gens se bousculent et se piétinent sur fond de cris de femmes et d'enfants pour pouvoir dénicher une place... debout

Mohamed.Abdelli

Journal: Liberté date: 05 Aout 2012 page:17

MÉDÉA

# Mois sacré, contrôle et spéculation

La mobilisation d'un grand nombre d'agents du contrôle des prix et de la répression des fraudes à l'occasion du mois sacré ne semble pas rassurer le citoyen, tant la flambée de la mercuriale n'a jamais connu de limites et que de toute façon la spéculation s'érigera en règle sur les marchés.

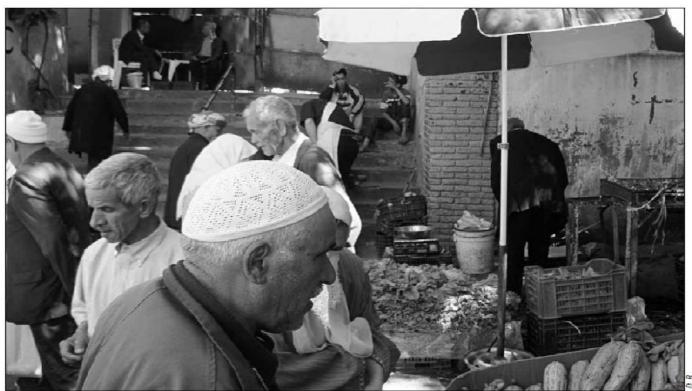

Durant le Ramadhan, les clients sont désœuvrés devant l'augmentation des prix

e jeuneur sait que de toute manière il va courber l'échine devant ceux qui dictent les règles du marché et contre lesquels les agents de contrôle ne peuvent pas grand-chose, sinon rien. L'on sait d'ailleurs que le consommateur va encore une fois supporter les affres du mois du Ramadhan avec la conviction que la compétition pour la vertu du jeune n'est pas seulement d'ordre spirituel, elle est devenue une opportunité à saisir pour des commerçants qui mettent toute leur énergie afin de le sacrifier sur l'autel de leur cupidité. En effet, le mois sacré est devenu une période des plus propices pour réaliser des profits que les affairistes de tous bords utilisent pour éprouver quotidiennement le budget de la ménagère.

Ce qui nous amène à nous interroger sur l'efficacité du rôle des agents de contrôle dans une économie où les échanges se font pour une grande part à travers le marché informel, ce dernier brassant des sommes colossales sans même être inquiété par les différentes institutions de surveillance et de contrôle de l'État. Il faut avouer que la tâche des agents de contrôle n'est pas facile, car ils sont souvent exposés à des risques réels comme nous le rapporte l'un d'eux : "Les contrôleurs subissent la colère des commerçants qui ne peuvent pas justifier la provenance de leur marchandise. D'autres vont jusqu'à faire usage de menaces en l'absence de protection dans un marché où tout le monde peut s'improviser marchand de n'importe quoi pendant ce mois.

Un agent a vu de très près la machette et le coutelas d'un boucher lors d'un contrôle dans un marché hebdomadaire en voulant saisir une quantité de viande non estampillée provenant d'un abattage clandestin.

Lon sait que parmi les facteurs qui influent directement sur le niveau général des prix dans leur tendance à la hausse ou à la baisse, l'offre et la demande constituent les principaux piliers qui conditionnent l'équilibre du marché. Il faut savoir que l'augmentation des prix, qui touche à tous les produits de consommation pendant le mois sacré, est une conséquence de la frénésie qui s'empare des consommateurs, tirant la demande vers le haut dans un mouvement qui entraîne une envolée du niveau général des prix. Le courant atteint rapidement son pic du fait de l'incapacité des pouvoirs publics à mettre en place les leviers économiques à même de permettre de le juguler, sachant que ce mouvement revêt un caractère cyclique et récurrent.

L'on comprend dès lors que la maîtrise des prix pose quelques problèmes pendant une période où la demande en produits de consommation est élevée, mais il est incompréhensible de laisser la place à la seule spéculation pour imposer ses règles. La tendance génerale observée est expliquée par la spéculation à laquelle s'est conjuguée l'inflation qui ne cesse de grimper en touchant quasiment tous les produits pour finalement annihiler les augmentations de salaires décidées par l'État

#### جريدة: الشعب

## بلدية بئر بن عابد بالمدية

## 50 سكنا اجتماعيا بعد سنوات من الانتظار

المدية: م - أمين - عباس

أفرجت المصالح المختصة بالسكن ببئر بن عابد، والتي تبعد بنحو 90 كلم باتجاه شرق ولاية المدية، على قائمة المستفيدين من 50 مسكن من صيغة الاجتماعي الايجاري، وهذا بعد سندات من طول الانتظاد،

بعد سنوات من طول الانتظار. وأكّدت مصادر محلية من عين المكان أنّعملية تعليق القائمة المفرج عنها لم تعرف أي ردوداو تجاوزات تذكرلحد آلان، بل لقيت ارتياحا لدى سكان هذه البلدية الريفية.

وحسب المعلومات المستقاة، فإنَّ قائمة هذه الحصة المفرح عنها مسّت الطبقة الفقيرة وفق القانون الخاص بتوزيع مثل هذه السكنات، حيث تمّت دراستها من طرف لجنة الدائرة حالة بحالة، وخلال فترة استغرفت أكثر من اللازم تفاديا الوقوع في بعض ألاخطاء، وهذا في ظل كثرة الطلبات التي وصلت إلى 1000طلب.

كما أشار ذات المصدر، بأن مصالح البلدية وبالتنسيق مع مصالح الدائرة بالقلب الكبير ستعمل جاهدة على توزيع الحصة المقدرة به 40 سكن التي اكتملت الاشغال بها، و30 سكن أخرى هي في طور الانجاز وينفس الشفافية. وعلى صعيد آخر، فإن 100 سكن أخرى ستتطلق أشغال انجازها في القريب العاجل. وللاشارة، فإن هذه القائمة تعتبر الثانية من حيث عدم حدوث أي احتجاج على مستوى دائرة القلب الكبير.

جريدة: الشعب

الصفحة رقم: 80

## حي 107 مسكن ببوغزول بناية مهجورة وكرللافات

أصبح قاطنو حي 107مسكن الكائن بالمنطقة الحضرية لبلدية بوغزول نحو 90 كلم بجنوب المدية، يعيشون على أعصابهم وبشكل ملفت للنظر نتيجة تحول احدى البنايات المجاورة لحيهم الى وكر لممارسة مختلف الافات إلاجتماعية، حسب مصادر عليمة من عين المكان.

وأكدت هذه المصادر، بأنّ هذه البناية المهجورة أصبحت تنغص حياة السكان كونها أصبحت مرتعا للشباب المروج للمخدرات والحبوب المهلوسة، كما أنّها أضحت مرتعا لممارسة الدعارة نهارا جهارا ويشكل مستمر، ما تربّب عنه تحولها إلى نقطة لقاء هؤلاء الشواذ وتعرض سكان الحي الى عمليات السطو والسرقة، إضافة إلى الاعتداءات الجسدية.

وأضافت مصادرنا في ظل سكون مختلف المسؤولين المحليين الذين تمت مراسلتهم بعديد الشكاوي في موضوع هدم هذه البناية التي تتسبّب في معاناة السكان وبشكل لا يطاق، غير أنّ دار لقمان حسبهم ما تزال على حالها ألامر الذي أجبر سكان هذا الحي مطالبة المسؤولين المحليين بالتدخل العاجل لهدم هذه البناية، مع وضع حد لمروجي المخدرات والحبوب المهلوسة قبل تفاقم ألامور من قبل سكان الحي الى ما لا يحمد عقباه.

التاريخ: 05 أوت 2012

الصفحة رقم:07

## مساجد المدية تخصص صناديق لجمع زكاة الفطر

خطب أثمة أغلب مساجد وبالمناسبة خصصت المساجد المدية في المصلين عن قيمة صناديق لجمعها -الزكاة طبعا-زكاة الفطر المقدرة لهذه السنة ومن ثم توزيعها على مستحقيها بـ100 دينار عن كل فرد حسب بعد أن يتبين احقية صاحبها بيان لوزارة الشؤون الدينية، بها بالوثائق المطلوبة كما طلب وبهذه المناسبة أخطر الأثمة بعض الأثمة. بجواز دفعها بداية من الـ15 من للإشارة فإن أغلب خطب رمضان ککل سنة على غرار کل المساجد الموجودة على التراب الوطئيء

جريدة: الوسط

الجمعة تناولت حدث المناسبة المتعلق بغزوة بدر واستخلاص الدروس والعبر منها. سمير - د

## مساجد المدية تغرق في الظلام والمصلون يشتكون توقف المكيفات

شهدت ولاية المدية منذ حلول فصل الصيف والشهر الكريم منات الانقطاعات الكهر بائية، بسبب الاستعمال المفرط للطاقة الكهر بائية في الإدارات والمؤسسات العمومية والمنازل والمحلات التجارية ودوائر التموين، جراء تشغيل المكيفات ليلا ونهارا في ظل ارتفاع درجة الحرارة الناجمة عن حرائق الغابات.

وفيما تعمدت مؤسسة توزيع الكهرباء القطع التناوبي لهذه المادة بأحياء مدينة المدية وبلديات الولاية، تكبدت هذه الهيئة الاقتصادية خلال هذه الفترة خسائر كبيرة جراء تعرض الحولات الكهربائية للحرق المفاجئ بعدد من البلديات، مما حتم على السكان المبيت في الظلام الدامس، في حين اضطر المصلون ببعض بيوت الله إلى التعبير عن قلقهم لتزامن عملية قطع التيار مع أوقات صلوات التراويح، في حين أجبرت بعض العائلات على استهلاك اللحوم المخزنة والمواد الغذائية الأخرى المعدة مسبقا لهذا الشهر الفضيل، من خلال المسارعة في استهلاك هذه المواد الحساسة خوفا من تلفها، بينما كان هذا السبب أحد مواضيع خطب الجمعة، لدى منابر مساجد الولاية كمطلب وجه للمصلين للتبرع من أجل، شراء مولدات كهربائية حتى تستقل بيوت الله من رحمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي طيلة هذه الأيام الحارة، جدا ولتتمكن هذه المساجد من توفير جرعات من التكييف الإصطناعي لمرتاديها. ع.علياني

#### المدية

## قتيل ۾ حادث مرور بين البرواقية والسواقي

عرفت بلدية السواقي، جنوب المدية، نهاية الأسبوع الماضي، حادث مرور خطير على مستوى محور الكدية الحمراء بالطريق البلدي الرابط بين السواقي ودائرة البرواقية، خلف قتيلا ينحدر من بلدية السواقي، في حين أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا فور وقوع الحادث إلى مستشفى بني سليمان.

وليد. ب

### ..و القاء القبض على عصابة سرقة المنازل

مكنت عناصر الأمن الوطني بالمدية من وضع حد لنشاط قاصر يحترف عملية السطو على المنازل بأحياء المدينة وسرقة المجوهرات. عملية التوقيف كانت بعد شكوى من أحد الضحايا لمصالح الأمن التي فنحت تحقيقا أثمر بتوقيف قاصرين، أكدا أثناء التحقيق معهما أنهما حرضا من طرف شاب يبلغ من العمر 27 سنة، وأن المسروقات بيعت في أحد المحلات بالمدية، ما أدى لتوقيف كل المجموعة وتقديهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى وتقديهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى الأحداث الذي أمر بإبداع القاصر الأول بمؤسسة الأحداث الذي أمر بإبداع القاصر الأول بمؤسسة إعادة التربية بالمدية والثاني بمركز الأحداث، فيما استفاد كل من المتهمين الأخرين من استدعاء مباشر.

## تزامنا مع عملية جني العنب بالمدية

# "حمر بوعمر" الأول دون منازع على مائدة إفطار العائلة المداينية

فاكهة العنب من أشهر الفواكه التي تعرف انتشارا واسعا بولاية المدية، فالداخل إلى المدية عبر بوابة البرواقية لاشك وأنه قد لفتت انتباهه مزارع العنب المتر امية الأطراف على طول الطريق الوطني رقم 1.

• مزارع رسيمت لوحات فنية رائعة الجمال أبدع فيها الخالق وتابع تفاصيلها أصحاب حقول العنب، في بنشكاو وسيي المحجوب ووزرة وتيزي المهدي التي تختص بإنتاج العنب بكل أنواعه .. من «الداتي» إلى «الموسكة» و «المقرآني» وصولا إلى سيد أنواع العنب المعروف ففي مثل هذا الوقت من كل عام لا حديث لسكان تلك المناطق إلا على العنب وجنيه، حتى أن مديرية الفلاحة لولاية المدية تنظم كل سنة معرضالمختلف أنواع العنب بعرض فيه الفلاحون أجود أنواعه التي تزخر بها حقولهم. ويعد هذا المعرض بمثابة عيد العنب السنوي بالمدية،وقد كان لشباب بن شكار، سي المحجوب، أولاد بوعشرة ووزرة حظ في شغل مناصب مؤقتة للعمل، إذ أن هذه الزراعة تتطلب عمليات

فلاحية عدة أولها زبرالدالية

وربط الأغصان وتقليب

الأرض ووضع مختلف الأدوية لتصل في الأخيرالي





عملية الجني التي تتزامن مع بداية شهر أوت وتستمر حتى شهر أكتوبر، مع«لحمر بوعمر» هذا، وقد بلغت المساحة المزروعة بهذه الفاكهة حدود الـ 2000 هكتار مقسمة على بلديات بن شكاو، سي المحجوب، وزرة وتيزي المهدي، معظمها مخصصة لعنب المآئدة. ويبقى العنب الأشهى والألذ والمفضل لدى العائلة المداينية هو عنب «لحمر بوعمر» بدون منازع، الذي يتميز بحجم عناقيده الكبيرة ولونه الوردي المميز، يستعمل إلى جانب أكله في صناعة العديد من أنواع المربي، كما أن نسبة السكر فيه قليلة مقارنة بـ«المقراني» و «الداتي» و «السانسو»، و لا تكاد تحل عند عائلة من عائلات المدية إلا ومائدتها مزيّنة بأشهى أنواع العنب، فهو القاكهة رقم واحد لدى المداينيين حتى أنه كثير منمواطني الولايات المجاورة يقصدون المدية من أجل «لحمر بوعمر» الذي ألهمحتى الشعراء .

■ محمد بوعمرة

## جريدة: الشروق

## المنحرفون يحكمون قبضتهم على حي 107 سكن ببوغزول

تحولت إحدى البنايات المتواجدة بحي 107 سكن ببلدية بوغزول إلى نقطة يجتمع فيها المنحرفون واللصوص من متعاطى المسكرات والحبوب المهلوسة، وملَّجاً لمواعيد العشاق الذين يرتادونها باستمرار بعد أن أضحى هؤلاء السكان عرضة للسرقة والاعتداءات من طرف هؤلاء الشرذمة، بالسطو على ممتلكات المواطنين، ومن خلال حديث السكان لـ"الشروق" فإن الأمور باتت لا تطاق رغم إعلامهم السلطات المعنية بالأمر في عديد المرات، إلا أن الأمور لا تزال على حالها، مضيفين أن تقاعس المسؤولين المحليين في ترك هذه البنايات دون التدخل لهدمها، زاد من معاناتهم وألحق الأضرار بالعائلات المقيمة بجانبها، مطالبين بضرورة التدخل الفوري تفاديا لحدوث ردود أفعال قد لا تحمد ■ إسماعيل مقطوف عقياها